لِقَاءُ العَشْرِ الأَوَاخِرِ بالمَسْجِدِ الحَرَامِرِ (٢١٣)



سَّالِيفُ الإمَامِ آلعَلَّامَةِ لَّبِي يعتِ لِي ،مُحِمَّرِن (الطِّسَسِين بَرْمُحِمَّرَلِين خَلِفِ لَكِنِ لِلْفُراوِ الْطِنباي المتَوف ٨٥٥ ه

> تحقيق صالح مجمس عبرالفراح خبرالمنطوطات بدارالكتيالصرية

أَسْمَ بَطَبْعِهِ بَعْضُ أَهْلَ لَغَرِما لِمَمَيْنِ بِشِرِيفِيْنِ وَمُجِيِّهِم خَازُللَهُ مُثَلِّلاً إِلَيْنَ الْمُثَنِّلُ الْمُثَنِّلُ الْمُثَنِّعُ الْمُثَنِّعُ الْمُثَنِّعُ الْمُثَنِّعُ ا



### الطُنِعَة الأولِمُثِ ١٤٣٥هـ – ٢٠١٤م

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه بأيِّ شكلٍ من الأشكال، أو نسخه، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزءٍ منه، دون الحصول على إذن خطي مسبقاً.

ێؿ۫ڮڮڿ۬ڔؙٚٳڵڶڵڹؿؖٵڣڒٳڵێؿ۫ڵۅێؾؗۺؙ ڸڵڟؚڹٵۼٙڎؚٷؘڶڵؘڞ۫ڔٷٙڶڟٞۏڔڝ۫ۼۺ٠٩٠.

اُسْسَهَا بِشِيْخ رِمِزِيِّ دِمِيشَقَيْة رَحِمُ اللَّه تعالَىٰ سنة ١٤٠٣ ه ـ ١٩٨٣

بَیْرُوت ـ لبُنان ـ ص.ب: ١٤/٥٩٥٥ هاتف: ٨٩٦١/٧٠٤٩٦٣. فاکس: ٩٦١١/٧٠٤٩٦٣.

email: info@dar-albashaer.com website: www. dar-albashaer.com



#### المقدمة

# بالميال المنالخ

إنَّ الحمد لله تعالى نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

#### وبعدُ:

فهذه رسالة لإمام الحنابلة في عصره، القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفرَّاء الحنبليّ (ت٤٥٨هـ) رحمه الله تعالى.

### أمَّا المؤلِّف

فشهرته طبَّقت الآفاق، وتناوله الكثيرون بالترجمة على الوجه الذي يجعل إعادتها في هذا المقام نوعٌ من الإطالة التي تخلو من فائدة. وحسب القارئ الكريم أن يطَّلِع على ما سطَّره أعرف الناس به، وأقربهم إليه، ابنه العلَّامة محمد بن أبي يعلى، حيث أفرد له الطبقة الخامسة من كتابه طبقات الحنابلة، وجعله أمَّة وحده لم يذكر فيها سواه امتدت عشرات الصفحات من (ص٣٦١ ـ ٤٢٦)، وقد أوضح خلالها كثيرًا من جوانب حياته الاجتماعية والعلمية.

#### أمًا الكتاب

فقد انتصر فيه \_ رحمه الله تعالى \_ لتفضيل ليلة الجمعة على ليلة القدر، وحشد لها ما يراه \_ من وجهة نظره \_ دليلًا صالحًا للاعتماد عليه في إثبات صحة هذا الرأي، مع ذكره لأدلة المخالفين وردِّه عليها، ذاكرًا في ثنايا ذلك بعض الأقوال عن علماء المذهب، ومشيرًا إلى بعض المصنفات حول تلك المسألة (۱).

وقد توارت هذه الرسالة عن أعين الباحثين كثيرًا، إلى أن أنعم الله عليَّ باكتشاف نسخة نفيسة لها ضمن مجموع محفوظ بدار الكتب المصرية العامرة \_ حرسها الله تعالى \_، وها أنذا أقدِّمها للقارئ الكريم، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن ينفع بها إنه جوادٌ كريم.

ولا يفوتني أن أتقدم بشكر خاص للشيخ الفاضل محمد ناصر العجمي، على تفضله بقبول المشاركة بهذا الجهد المتواضع في لقاء العشر الأواخر، ثم للمشايخ الفضلاء الذين تفضلوا علينا بقراءة الرسالة ومقابلتها على النسخة الخطية بالجامع الحرام.

فجزاهم الله عنى خير الجزاء، وأجزل لهم المثوبة والعطاء.

وكتب

صالح مجمت عبدالفناح

خبير المخطوطات بدار الكتب المصرية

للتواصل:

Salehsaleh84@gmail.com

00201092372974

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص۲۳، ۳۹، ٤٠).

## إثبات نسبة الكتاب لمؤلّفه

هناك دلائل عدة تدلُّ على صحة إثبات نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه رحمه الله تعالى، ومن أهمِّ هذه الدلائل ما يلى:

ا ـ ذكره ابنه ابن أبي يعلى ضمن مصنفاته حين ترجم له في «الطبقات» ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ ).

٢ ـ ما ذكره ناسخ النسخة \_ وهو من علماء الحنابلة، وسيأتي التعريف به إن شاء الله \_ من اطلاعه على نسخة المؤلف التي كتبها بخطه، وأخذه لتلك النسخة منها مباشرة.

وقد لخَّص الألوسي \_ رحمه الله تعالى \_ في «روح المعاني» ( ۱۹۳/۳۰ )، مادة هذا الكتاب، لكنه لم يشر إلى الأخذ منه صراحة.



### وصف النسخ الخطية المعتمدة

اعتمدتُ في تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية فريدة، ضمن المجموع رقم (٨٤٧/ مجاميع)، المحفوظ بدار الكتب المصرية، وتقع رسالتنا فيه بدءًا من وجه الورقة (٩٨)، وحتى وجه الورقة (١٠٢).

وقد نقلت هذه النسخة من نسخة بخطِّ مصنفها على يد أحد علماء المذهب، وهو: شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن محمد

قال عنه الحافظ ابن حجر: «كان من فضلاء الحنابلة، سمع الحديث، وحفظ «المقنع»، وأفتى ودرَّس، وكان يتكسَّب من حانوتٍ له، على طريق السلف، مع الدِّين والتقشُّف والتعبُّد»(٣).

<sup>(</sup>۱) كذا أثبتَ المترجَم بخطه على غلاف نسخة خطية من كتابه «مولد رسول الله ﷺ»، وفي الإنباء مكانها (محمود)، وتبعه جلُّ من ترجم له.

<sup>(</sup>۲) بفتح الميم، وسكون النون، وكسر الباء المنقوطة بواحدة، وفي آخرها الجيم، ومَنْبِج إحدى بلاد الشام. انظر: «الأنساب» للسمعاني (٥/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) «إنباء الغمر»، لابن حجر، «وفيات» (٥٨٧هـ) (١/ ٢٨٦).

ووصفه ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (٢/ ٥٢٥ \_ ٥٢٥): به «الشيخ الإمام العالم»، وتبعه على هذا الوصف جلُّ من ترجم له بعدُ كالعليمي في «المنهج الأحمد» (٥/ ١٤٢)، وابن العماد في «السذرات» (٨/ ٢٠٦)، وابن حميد في «السحب الوابلة» (ص١٠٨١).

ولمزيد من التوسع في ترجمته تراجع مقدمة تحقيقنا لكتابه «مولد رسول الله ﷺ»، قيد النشر ضمن «سلسلة الذخائر» بمجلة الوعي الإسلامي الكويتية.

وقد زُيِّنَت بعض حواشي تلك النسخة بتعليقات، أهمها ما يتعلق بالحكم على أحاديثه صحة وضعفًا، وصاحب هذه الحواشي يوضحه ذلك النص الوارد على طرة النسخة<sup>(۱)</sup> بقلم أحد تلامذة المصنف، حيث قال:

"كتاب فيه فضل ليلة الجمعة على ليلة القدر، بخط شيخنا الشيخ الإمام العلَّامة شمس الدِّين محمد الحنبلي المنبجيّ، والفوائد التي على الهامش بخط سيدنا وشيخنا الحافظ شمس الدِّين محمد بن المحب الحنبلي بصالحية دمشق رحمه الله تعالى».

وابن المحب هذا، لعله: محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن المحب عبد الله بن أحمد، المقدسيّ، الصالحيّ، الحنبليّ،

<sup>(</sup>١) راجع نماذج النسخ الخطية.

شمس الدِّين، المعروف بـ«ابن المحب الصامت». قال عنه الحافظ ابن حجر: «كان عالمًا متفنِّنًا متقشِّفًا منقطع القرين»(١). توفي رحمه الله سنة (٧٨٩هـ)(٢).

1 - إحداهما محفوظة بالظاهرية ضمن المجموع رقم (٩٥٥)، وقد ذكر في الفهارس تحت عنوان: (تفضيل الفقر على الغنى وغير ذلك، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين...) وهو مجموع حاو لمسائل عدة للقاضي رحمه الله تقع مسألتنا فيه من ق ١٧٥ - ١٧٧، وهو مجموع نفيس مقروء على ابنه العلامة محمد، في شهر رمضان من سنة (٤٧٨ه)، وقيد القراءة بخطه، ولولا أنه ترجح لديَّ أنها فرع عن الإبرازة الأولى للكتاب لجعلتها أصلا؛ لإتقانها وقدمها. وقد زاد المؤلف في إبرازته الثانية زيادات خلت منها تلك النسخة، وانفردت بها النسخة المصرية، وقد أبنت ذلك في موطنه. وقد أفادتني تلك النسخة في إيضاح بعض مواطن تصحفت على ناسخ النسخة المصرية، كانت أوقعتني في حيرة فلله الحمد والمنة.

Y \_ وأما النسخة الثانية، فهي من محفوظات مكتبة غازي خسرو بسراييڤو، وهي فرع عن النسخة المصرية احتفظت بأخطائها وزادت عليها؛ لذا لم أُعْنَ بذكر الفروق بينها وبين النسختين الأخرتين لكنها أفادت في ترجيح قراءة بعض الكلمات كنت في ريب منها، والله المستعان، وعليه التكلان.

<sup>(</sup>١) انظر: «الدرر الكامنة» (٣/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) قبيل اعتماد تجارب التصحيح النهائية، تكرَّم عليَّ أخي الحبيب أبي جنَّة مصطفى الحنبليّ المصري بنسختين خلت الفهارس من ذكرهما:

وبعد: منع—ماناً بترده المسترخ المسند عدد الدالتوم وعصورلت ع (كعضلاد ودسادة (كبنوء : محدب المرابعي ، وعمرت معن الجزائري ، وا براهم التعم المحديده رسادكعا لمين والمصلاة والسهرا بملئ سيمنا محمد وعلوآله وحهمها جعين الكيمها المحقوط مفح وميثت والحديد ناتحين طاعد بعد عوميم الشهزئاد نظام بعقوي العباسي وتعموه أحد كيمان المصري، وخادمهم سيّا المعدر ميّا بل ع مصورة وجاه دسد (كموريًا في ومغوت رسرند الدولي جمال عبدال بدم المعرسي ، (٤ رمعنا ، (ميا رك ١٤٣٤ ) بصيمالم ميكم المعظمة

16.

طبقة سماع الكتاب، بحضور المشايخ الفضلاء، بخط الشيخ نظام يعقوبي، حفظهم الله تعالى







نماذج مصورة عن النسخ الخطية المعتمدة



كام فيد مصل ليدا بجع على المالم المتراكب الملهمي المعلى المعلى المعلى العلامد سم المديد المنها المالم المعلى والموايد التي على العالم المالم المعلى المالم المعلى المالم المعلى المالم المالم

عراب المدرج بالفرب توما كافد محت و بحكرالمعام تنادى النفر ف كاربوم فالكربالنفرب له منادى ادا في معدد بن كرم عراب مؤفر النزام و كاروا د كالسحنت وم البرع بني والشعب للواره من فوادى

صفحة عنوان النسخة الأصل، بخط أحد تلامذة الناسخ، وفيها التنصيص على صاحب الحواشي

مالعالجمزا الحيير وبدووع إعكت خطالعا فالتعيما ي الحلفين العزاكب البعدادي تعمال فيرحنه فالسسب إذر أمابا ان ليل المعدان أمر ليد الندوحكام الماض وعلى المالحين التبركا فيتوالللهالمة إنزايها التراف هانضا مزلر الجعفاما امتال اللدمل العدوللد المعامة وجكا الوطام الوالقت والمزدع في عدا لله فربطه المركال ينول المراجعة مهرا اجتكارجاته وعبوال احدرز قرااله ازكاله د إيرم

> صفحة مقدمة النسخة الأصل، وبهامشها بعض حواشي ابن المحب

صفحة ختام النسخة الأصل، وبها اسم الناسخ، ونصّه على نقلها من خط المصنف



أول نسخة الظاهرية، وبداية مسألتنا بآخر الوجه الأيمن من اللوحة

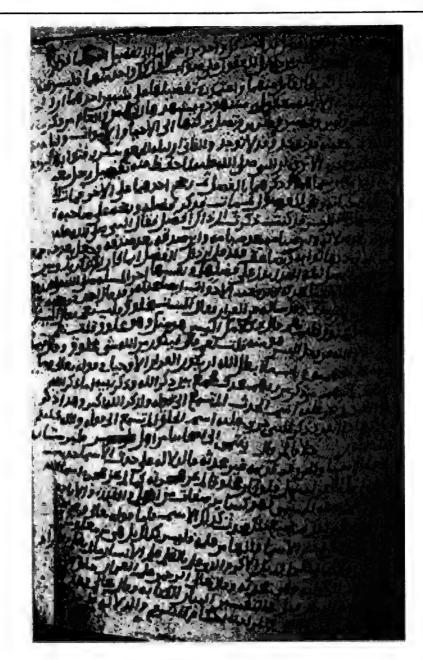

ختام نسخة الظاهرية، وتنتهي مسألتنا بالسطر الثالث عشر



طبقة سماع بخط العلَّامة محمد ابن القاضي أبي يعلى المصنف للمجموع بعمومه، ولمسألة الجمعة بخصوصها على أبي محمد عبد الله بن جابر (ت٤٩٣هـ) بروايته عن المصنف



صفحة عنوان نسخة غازي خسرو بسراييڤوا، ويلاحظ أن الناسخ نسبها خطأ لناسخ النسخة المصرية

ختام نسخة غازي خسرو بسراييڤوا

لِقَاءُ العَشْرِ الأَوَاخِرِ بالمَسْجِدِ الحَرَامِرِ (۲۱۳)



تَ اليفُ الإمَامِ آلعَ لَامَةِ لَبِي يعت لِي ، مُحَمَّرِن الطِّسَ بِي بَى بَحَرَّلِ بِرَجْلِفِ لَكِنِ الفَرْلِولِ الْحِنباي المتَوف ٨٥٤ ه

> تحقيق صالح مجمس عبرالفِتّاح خبرالمنطوطات بدارالكتبالصرتة



# /بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي

#### فصل

نقلت من خط القاضي السعيد أبي يعلى محمد بن الحسين الفرَّاء الحنبليِّ البغداديِّ \_ تغمَّده اللهُ برحمته \_ قال:

#### مسألة

ذكر أصحابُنا أن ليلةَ الجمعةِ أفضل من ليلة القدر.

وحكاه القاضي أبو علي (١) ، أن أبا الحسن التميمي (٢) كان يقول: «الليلةُ التي أُنزل فيها القرآن هي أفضل من ليلة الجمعة ، فأمّا أمثال تلك الليلة من ليالي القدر، فليلة الجمعة أفضل منها»(٣).

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو عليّ الهاشميّ (ت٤٢٨ه). انظر: «طبقات الحنابلة» (٣/ ٣٣٥ ـ ٣٤١).

<sup>(</sup>۲) هو: عبد العزيز بن الحارث بن أسد (ت۷۱۱هـ). انظر: «طبقات الحنابلة»(۲) ۲٤۷ ـ ۲٤۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفروع» (٥/ ١٢٩).

وحكى لي أبو طاهر ابن الغُبارِيّ<sup>(۱)</sup>، أن أبا الحسن الخَرَزِيَّ<sup>(۲)</sup> كان يقول: «ليلة الجمعة أفضل»<sup>(۳)</sup>.

وحَكَى لي أبو القاسم المَزْرَفِيُّ (٤)، عن أبي عبد الله بن بَطَّة، أنَّه كان يقول: «ليلة الجمعة أفضل» (٥).

وحكى لي أبو العباس<sup>(٦)</sup> البَرمَكيّ<sup>(٧)</sup>، أنه وجد بخط أبيه أبي حفص<sup>(٨)</sup>: «الدلالة على أن ليلة الجمعة أفضل قول النبيّ ﷺ: «الليلة الغرّاء» »<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أحمد بن محمد، أبو طاهر الغباريّ (ت٤٣٢هـ). انظر: «طبقات الحنابلة» (٣٤٦/٣ ـ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الحسن الخَرَزِيّ البغداديّ. انظر: «طبقات الحنابلة» (٣٠١/٣) وحاشية المحقق لزامًا. وقد ذكر أبو يعلى في ترجمته من «الطبقات» جملة اختيارات في المذهب منها: أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفروع» (٥/ ١٢٨)، «الإنصاف» (٧/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) بفتح الميم، وسكون الزاي، وفتح الراء، منسوب إلى (المَزْرَفَة)، قرية كبيرة غربي بغداد، وهو: عبد السلام بن الفرج صاحب ابن حامد (ت٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الفروع» (٥/ ١٢٨)، و «الإنصاف» (٧/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٦) في (الظاهرية) زيادة: «أو أبو إسحاق».

<sup>(</sup>٧) هو أحمد بن عمر بن أحمد (ت٤٤١هـ). انظر: «طبقات الحنابلة» (٣/ ٣٥١).

<sup>(</sup>۸) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم، صاحب «المجموع» (ت٣٨٧ه). انظر: «طبقات الحنابلة» (٣/ ٢٧٣ \_ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٩) انظر: «الفروع» (١٢٩/٥)، و«الإنصاف» (٧/ ٥٥٨). وبحاشية النسخة الخطِّية من قول ابن المحب: «إسناده ضعيف متروك»، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى.

ورأيت قومًا من أهل العلم ينكرون ذلك ويفضلون ليلة القدر عليها.

### \* والوجه لما ذهب إليه أصحابنا:

ما حدثنا به أبو محمد الحسن بن محمد، قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن عبد الواحد بن زكريا الرَّازيّ، قال: أخبرني محمد بن الحسين بن الخليل، قال: حدثنا محمد بن سما الكاتب، قال: حدثنا عُتَيق بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن بشر، قال: حدثنا مُقاتِل، عن الضَّحَّاك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "يَغْفِرُ اللهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لَأَهْلِ الْإِسْلَام أَجْمَعِينَ"(۱).

وهذه فضيلة لم تجئ لغيرها.

ورُوِيَ عنه ﷺ: «أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَيَّ فِي اللَّيلَةِ الغَرَّاءِ / وَالْيَومِ الْأَزْهَرِ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ وَيَومِ الجُمْعَةِ»(٢).

[5/44/6]

<sup>(</sup>۱) لم أقف على من أخرجه مسندًا، وإسناد المصنف ضعيف جدًّا، إسحاق بن بِشرٍ هو: ابن محمد بن عبد الله، أبو حذيفة، صاحب كتاب «المبتدأ»، متروك، كذَّبه غير واحد. انظر: «لسان الميزان» (۲/٤٤ ترجمة: ١٠٠٥)، وشيخُه مقاتل بن سليمان البلخي كذَّبوه وهجروه. قاله الحافظ في «التقريب» (٦٨٦٨)، وبحاشية النسخة من قول ابن المحب: «هذا الإسناد لا يثبت به شيء».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۲۷۷۲)، من طريق عمرو بن شَمِر، عن محمد بن سُوقَة، عن عامر الشعبي، عن ابن عباس بنحو ما ذكره المصنف. وفيه عمرو ابن شمر متهم، وله ترجمة مظلمة. انظر: «ميزان الاعتدال» (۳/ ۲۲۸ \_ ۲۲۹)؛ لذا قال البيهقي عقب روايته: «هذا إسناد ضعيف بمرَّة»، وكذا حكم عليه بالضعف في «معرفة السنن والآثار» (۱/ ٤١٩).

والغرة من الشيء خياره، ومنه قوله: «في الجنين غُرَّة عبدٍ أو أُمَةٍ».

ولأن ليلة الجمعة معلومة بعينها، وليلة القدر غير معلومة بعينها.

ولأن الليلة تابعة ليومها، وقد جاء في فضل يومها ما لم يجئ ليوم ليلة القدر:

فروَى أنسُ بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى يَومٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ، وَلا أَحَبَّ إلَيهِ مِنْهُ»(١).

وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وهي تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَا شِيْ دَابَّةٍ إِلَّا وهي تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، إلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه تمام في «الفوائد» (رقم: ٣٥) بإسناد ضعيف، وفي معناه أحاديث تأتي من رواية أبي هريرة، وأبي لُبابَة.

<sup>(</sup>٢) رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، واختُلف عليه:

فأخرجه أحمد (٧٦٨٧)، وغيره، من طريق ابن جريج، عن العلاء، عن أبي هريرة به.

وأخرجه أحمد (٩٨٩٦) من طريق شعبة، والنسائي في «الكبرى». «تحفة الأشراف» (٢٠/ ٢٢٧  $_{-}$  ٢٢٨ رقم ١٤٠١٩) من طريق روح ابن القاسم، وأبو يعلى (٦٤٦٨)، وابن خزيمة (١٧٢٧)، من طريق يحيى بن محمد بن قيس المدني، وابن خزيمة أيضًا (١٧٢٧) من طريق إسماعيل بن جعفر، والطبراني في «الأوسط» (٨٧٩٠) من طريق عمرو بن أبي عمرو؛  $_{-}$ 

ورَوَى أبو هريرة، أن النبيَّ ﷺ، قال: «سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَومُ الْجُمُعَةِ، وَهُو شَاهِدٌ، وَمَشْهُودٌ لَهُ يَومُ عَرَفَةَ»(١).

وروى أبو موسى الأشعريّ، أن النبيّ ﷺ قال: "إنَّ اللهَ يَبْعَثُ الْأُيَّامَ يَومَ الْقِيامَةِ عَلَى هَيئَتِهَا، وَيْبْعَثُ الْجُمُعَةَ وَهِيَ زَهْرَاءُ مُنِيرَةٌ، أَهْلُها مَحْفُوفٌ (٢) بِهَا، كَالْعَرُوسِ تُهْدَى إلَى كَرِيمِهَا، تُضِيءُ لَهُمْ، يَمْشُونَ فِي ضَوْءِها، أَلُوانُهُمْ كَالنَّلْجِ، وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ، يَمْشُونَ فِي ضَوْءِها، أَلُوانُهُمْ كَالنَّلْجِ، وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ،

= جميعهم (شعبة، وروح، وعمرو، ويحيى، وإسماعيل) عن العلاء،
 عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه.

وما أخرجه مسلم في «صحيحه» (٨٥٤) من حديث أبي هريرة: أن النبيَّ ﷺ قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة...» \_ أصحُّ ما ورد لما أراد المصنف الاستدلال له، والله أعلم.

(۱) أخرجه البيهقي بنحوه في «شعب الإيمان» (٣٤٨٢)، من طريق سليمان بن بلال، عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن أبي هريرة به. وأخرج الطبري (٢٦٢/٢٤، ٢٦٣، ٢٦٥، ٢٦٦) من طريق وكيع، وابن نُمير، وإسحاق الرازيّ، عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد،

وابن نُمير، وإسحاق الرازيّ، عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة، عن النبيّ على به، دون قوله في أوله: «سيّد الأيام يوم الجمعة»، هكذا بزيادة عبد الله بن رافع بين أيوب بن خالد وأبي هريرة. ولعله سقط من طبعة كتاب «الشعب» للبيهقي، وموسى بن عبيدة، وشيخه أيوب بن خالد فيهما ضعف. انظر: «تقريب التهذيب» (٦٩٨٩، ٦٠٠)، وكون يوم الجمعة هو الشاهد، ويوم عرفة هو المشهود. قاله جماعة من السلف، انظر أقوالهم عند الطبري في «تفسيره» (٢٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية: «محفّين».

يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الْكَافُورِ، يَنْظُرُ إلَيهِم النَّقَلانِ، مَا يَطرِفُونَ تَعَجُّبًا حَتَى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»(١).

وروى أبو لبابة عن (٢) المنذر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يَومُ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَهُ، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ ع عز وجل مِنَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى (٣).

- (٢) عليها بالأصل ضبة، وكتب قبالتها بالحاشية: «صوابه: عن أبي لبابة بن عبد المنذر»، وقد وردت على الصواب في الظاهرية.
- (٣) أخرجه أحمد (١٥٥٤٨)، وابن ماجة (١٠٨٤)، وغيرهما، وهو ضعيف؛ لتفرد عبد الله بن محمد بن عَقيل به، مع الاضطراب في إسناده ومتنه، وللمزيد حول تتبع أسانيده تراجع «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني \_ رحمه الله تعالى \_ (٣٧٢٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة (۱۷۳۰)، والطبراني في «مسند الشاميين» (۱۰۵۷)، والحاكم (۱/۷۷۱) من طريق أبي مُعَيدٍ \_ وفي بعض الطرق: أبو معبد بالباء الموحدة، انظر: هامش «العلل لابن أبي حاتم» (۲/٤٢٥) \_ وهو: حفص بن غيلان، عن طاووس، عن أبي موسى الأشعريّ به. وقد أعلّه أبو حاتم \_ رحمه الله \_ كما في «العلل» (۲/۳۲۵ \_ ٥٠٥ رقم ٤٩٥) بالانقطاع بين أبي مُعَيد وطاووس \_ بعدما ساقه ابن أبي حاتم أولًا من رواية عبيدة بن حسان عن طاووس \_ فقال: «روى هذا الحديث أبو مُعَيد، عن طاووس، عن أبي موسى، وكلاهما مرسل؛ لأن أبا مُعَيد لم يدرك طاووسًا، وعبيدة بن حسان لم يدرك طاووسًا، وهبيدة بن حسان لم يدرك طاووسًا، وهذا الحديث من حديث محمد بن سعيد الشامي، وهو متروك الحديث». وقال ابن خزيمة عنه: «إن صح الخبر فإنّ في النفس من هذا الإسناد».

وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ اكْتَسَبَ الذُّنُوبِ بِعَدَدِ الشَّجَرِ وَوَرَقِها، ثُمَّ شَهِدَ الْجُمُعَةَ لَغَلَبَ(١) حَتُّ الْجُمُعَةِ عَلَى ذُنُوبِهِ (٢).

وروى ابن أبي داود في «سننه»، بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «خَيْرُ يَومِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَومُ الْجُمُعَةِ؛ فِيهِ سَاعَةٌ مَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ بِشَيءٍ إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ»(٣).

وذهب المخالف إلى أشياء / منها:

[ق٩٩/ظ]

قوله تعالى: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرِ﴾ [القدر: ٣].

\* والجواب: أن هذه الآية وردت على سبب.

فأخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن مَخْلَد قراءة عليه، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مَسْعَدة الفَزاريّ، قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا الزَّنْجِيّ، قال: حدثنا ابن أبي نَجِيح، قال: «بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجل لبس السلاح ألف شهر في سبيل الله لم يضعه عنه، فذكر ذلك رسولُ الله عَلَيْ لأصحابه، فتعجّبوا من قوله، فأنزل الله عز وجل: ﴿لِيَلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾ [القدر: ٣]، يعني: خيرٌ لكم من تلك

<sup>(</sup>١) في الظاهرية: ﴿يَغْلِبُ ١٠)

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٠٤٨)، والخيرية المذكورة ثابتة عند مسلم (٨٥٤) من حديث الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الألف شهر التي لبس ذلك الرجل فيها السلاح في سبيل الله، فلم يضعه عنه»(١).

وإذا كان سبب نزولها (٢) هذا الوجه، امتنع أن يكون القصد بها فضلها على غيرها من ليلة الجمعة.

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ﴿خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾، ليس فيها جمعة، كما أن تقديرها عندهم: هي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.

أخبرنا أبو الحسين قال: أخبرنا أبو<sup>(۳)</sup> عبد الله بن جعفر بن خشيش، قال: حدثنا الحسين<sup>(۱)</sup> بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا<sup>(۱)</sup> معمر، عن قتادة في قوله: ﴿ غَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لِيس فيها ليلة القدر»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «السنن» (۳۰٦/۶)، من طريق سعيد بن يحيى الأمويّ، عن مسلم بن خالد الزَّنْجِيّ، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، قال: «بلغني...». فذكره من قول مجاهد، وكلاهما مرسلٌ.

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية زيادة: «على».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي الظاهرية: «عبد الله»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل وفرعه، وفي الظاهرية: «الحسن»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الظاهرية: «عن».

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٣٨٦/٢) عن معمرٍ به، ومن طريقه «ابن جرير الطبري» (٥٤٦/٢٤).

فإن قيل: لا يصح هذا التأويل؛ لأن الشهور لم تخل فيما مضى وفيما يأتي من ليلة الجمعة، وقد كانت خالية من ليلة القدر؛ لأنها حَدَثَت بحدوث شهر رمضان.

قيل: لا فرق بينهما، وذلك أن مثل الليلة التي أنزل فيها القرآن (١)، لم تخلُ فيما سلف، ولكن فضل هذه الليلة حدث بحدوث الإسلام، وكذلك فضل يوم الجمعة وليلته، لم تزل فيما سلف، وفضيلتها حدثت بحدوث الإسلام.

واحتج أيضًا بقوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٤]، وأنه (٢) قيل: إنها ليلة القدر.

والجواب: أنه قد قيل أنها ليلة النصف من شعبان (٣)، على أن أكثر ما في هذا /أن لها فضيلة في نفسها، ونحن لا ننكر ذلك، وخلافنا في انه١٠٠٠٠] فضيلتها على غيرها، وليس في الآية دلالة على ذلك.

وهكذا الجواب عن جميع ما رُوِيَ من الأخبار في فضلها، أنَّ ذلك يدل على فضلها في نفسها، وليس فيه دلالة على فضلها على غيرها.

<sup>(</sup>١) في الظاهرية زيادة: «لم يخل فيها»، ولعلها ما زاده الناسخ.

<sup>(</sup>۲) في الظاهرية زيادة: «قد».

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع البيان» لابن جرير الطبري (٢١/ ٥ – ١٠)، ورجع – رحمه الله – أن الصواب قول من قال أنها ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان. وهو الأولى بالقبول، والله أعلم.

### \* وقد رُوِيَ في فضلها أخبار:

فروك عكرمة عن ابن عباس، قال: «نزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، فكان إذا أراد الله أن يحدث منه شيء أحدثه»(١).

ورَوَى أبو الجَوْزاء، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، قال: «ليلة القدر»(٢).

ورَوَى الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة قال: «ذُقْتُ ماء البحر ليلة سبعة وعشرين، فإذا هو عذب»(٣).

ورَوَى أبوهريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ قَامَ لَيلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا واحْتِسابًا، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۸۱۳)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۲۵۳۲)، وابن جرير الطبري (۲۶/۷۶) بإسناد صحيح، من طريق داود – وهو ابن أبي هند – عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه «ابن أبي حاتم» (١/ ٣١٧ رقم ١٦٨٣)، و«ابن جرير الطبري» (٣) ٢٤٦) من طريق عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس به. وإسناده لا بأس به.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «العلل» (رواية عبد الله): (٢٧٧٧)، ومن طريقه البيهقي
 في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٧٣ رقم ٣٤١٦)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٦٠).

وروى ابن عباس، عن النبيِّ \_ ﷺ \_ قال: «ليلة القدر خير من ألف شهر»، يعني: من عبادة ألف شهر بصيام نهارها، وبقيام (١) ليلها، ليس في تلك الشهور مثلها، فمن تعبَّد في تلك (٢)، فقد فاز بعبادة ألف شهر» (٣).

ورَوَى أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا كان ليلة القدر، هبط جبريل في كبكبة من الملائكة، له جناحان أخضران منظومان بالدرّ والياقوت، لا يلبسهما<sup>(٤)</sup> جبريل في كل سنة إلّا ليلة واحدة، وذلك قوله تعالى: ﴿نَزَنُّ الْمَلَيْكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذَنِ رَبِّم [مِن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَلائكة فَهم تحت سدرة المنتهى، وأما الروح فهو جبريل»(٧).

ورَوَى معمر، عن قتادة في قوله: ﴿مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ قال: «يُقْضَى (^) ما يكون في السَّنة إلى مثلها »(٩).

<sup>(</sup>١) في الظاهرية: «وقيام».

<sup>(</sup>۲) في الظاهرية زيادة: «الليلة».

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) في الظاهرية: «ينشرهما».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في الظاهرية.

<sup>(</sup>٦) في الظاهرية: «أما»، بدون واو.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٧٦ رقم ٣٤٢١)، وغيره، ضمن حديث طويل، بأسانيد ضعيفة. انظر: «كنز العمال» (٢٣٧١٠).

<sup>(</sup>A) في الظاهرية زيادة: «فيها».

<sup>(</sup>۹) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۰۵، ۳۸۲)، و «ابن جرير الطبري» (۹) (۹) (۲/ ۲۲۵).

وروى الأعمش، عن مجاهد: ﴿سَلَدُ هِى حَتَىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [القدر: ٥] القدر: ٥] القدر: ٥] المال: «ليلةٌ سالمةٌ لا يحدث فيها حذفٌ، ولا يُرسَل فيها شيطان»(١).

والجواب: أن هذه الأخبار تدلُّ على فضلها في نفسها، فأمَّا أن تدلُّ على فضلها على غيرها فلا.

وقد قابلها مثلُها من الأخبار في فضل الجمعة، وهو:

ما رَوَى ابنُ عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ مَاتَ يَومَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ وَقَاهُ اللهُ فَتَّانَي الْقَبْرِ»(٢).

(۱) أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٨٠ رقم ٣٤٢٥) بإسناد صحيح، من طريق سعيد بن منصور، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن مجاهد في قوله: ﴿سَلَمُ هِيَ قَالَ: «سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا، أو يعمل فيها أذًى».

(٢) عزاه في كنز العمال (٢١٠٨٣) إلى الشيرازي في «الألقاب» بنحوه. وقد علق عليه ابن المحب بهامش النسخة الخطّية، فقال: «إنما هو عبد الله بن عمرو ابن العاص [رواية] أبي قَبيلٍ عنه، على أنه قد روي بمعناه بإسنادٍ ساقط عن ابن عمر».

وقد ورد في فضل من مات يوم الجمعة أحاديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، ولا يصح منها شيء.

أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:

فأخرجه أحمد (٢٦٤٦، ٧٠٥٠)، وعبد بن حميد كما في «المنتخب» وأخرجه أحمد (٣٦٣٧) من =

= طريق معاوية بن سعيد التُّجَيبيّ، عن أبي قَبيل، عن عبد الله بن عمرو بن العاص \_ رضي الله عنهما \_ قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_: «من مات في يوم الجمعة \_ أو ليلة الجمعة \_ وُقي فتنة القبر».

قال الدارقطني: «تفرَّد به معاوية بن سعيد، عن أبي قبيل».

ومعاوية بن سعيد التجيبي ذكره البخاري في «تاريخه» (٧/ ٣٣٤، رقم ١٧٤٥)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٣٨٤، رقم ١٧٥٥)، وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٩/ ١٦٦) وقال: «من أهل مصر يروي المقاطيع»؛ ولذا قال عنه ابن حجر في «التقريب» (١٧٥٧): «مقبول». فمثل هذا لا يحتمل تفرُّده.

وأخرج الإمام أحمد (٢٥٨٢)، والترمذي (١٠٧٤) من طريق هشام بن سعد، عن سعيد ابن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله \_ على \_: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة \_ أو ليلة الجمعة \_ إلا وقاه الله فتنة القبر».

وهذا إسناد ضعيف أيضًا، فإنَّ ربيعة بن سيف لم يسمع من ابن عمرو؛ لذا قال الترمذي عقب روايته: «هذا حديث غريب». قال: «وهذا حديث ليس إسناده بمتصل؛ ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعًا من عبد الله بن عمرو». ومع انقطاعه، فربيعة بن سيف ضعيف الحفظ في حديثه مناكير، كما يظهر من ترجمة الحافظ له في «تهذيب التهذيب» (١/ ٥٩٧).

#### وأما حديث أنس بن مالك:

فأخرجه أبو يعلى (٤١١٣)، من طريق عبد الله بن جعفر، عن واقد بن سلامة، عن يزيد بن أبان الرقاشي، عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: «من مات يوم الجمعة، وُقِي عذاب القبر».

ورَوَى ابنُ مسعودٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ لَيلَةِ جُمُعَةٍ، إلَّا وَيَنْظُرُ اللهُ عَرَّاتِ، فَيَغْفِرُ لَمَنْ لَا إلَى خَلْقِه ثلاثَ مَرَّاتٍ، فَيَغْفِرُ لَمَنْ لَا يُشْرِكُ باللهِ شَيئًا»(١).

وروى جابرٌ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ ماتَ يَومَ الْجُمُعَةِ

اللهُ عَنَّ وجلَّ يَومَ الْقِيامَةِ عَلَيهِ طَابَعُ

الشُّهَدَاءِ»(٢).

ورَوَى أنسٌ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَا مِنْ يَوم جُمُعَةٍ وَلَا لَيلَةٍ

<sup>=</sup> وإسناده ضعيف جدًّا لضعف يزيد بن أبان الرَّقَاشِيّ، وتلميذه واقد \_ ويقال: وافد بالفاء \_ بن سلامة، والراوي عنه عبد الله بن جعفر. انظر: تقريب التهذيب (٢١٥٣)، و(٣٢٥٥)، ولسان الميزان (٦/ ٢١٥ رقم ٨٣٢٧).

وأما حديث جابر: فضعيف جدًّا، ويأتي الكلام عنه.

وقال الشيخ سعد الحميد \_ حفظه الله \_: «وللحديث طرق أخرى مراسيل وفيها مجاهيل، لا يعتضد بشيء منها، والله أعلم»، وهو كما قال.

ولمزيد من التوسع انظر مقالة مفيدة للشيخ سعد الحميد على الموقع التالى:

http://www.islamtoday.net

فقد أجاد وأفاد حفظه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ١٥٥) بإسناد تالف، فيه عمر بن موسى بن وجيه، وهو ممن يضع الحديث، كما في «لسان الميزان» (٦/٨) \_ ١٥١ رقم ٥٦٩٨).

جُمُعَةٍ (١) إِلَّا وَيَطْلُعُ (٢) اللهُ عز وجل إِلَى دَارِ الدُّنْيا، فَيَعْتِقُ مِئَتَيْ أَلْفِ عَتِيقِ (١) مِنَ الْمُوَحِّدِينَ، مِمَّنْ قَدِ اسْتَوْجَبَ ذَلِكَ (٤).

ورَوَى أَنسُ بِنُ مَالَكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ: «لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيلَةٌ عَرَّاءُ، وَيَومُهَا يَومٌ أَزْهَرُ، وَإِنَّ مَلَكَينِ أَحَدُهُما بِالْمَشْرِقِ<sup>(٥)</sup> والْآخَرُ مِنَ الْمَغْرِبِ، يُنَادِيانِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ لَيلَةَ الجُمُعَةِ، وَنِصْفَ اللَّيلِ، وَبِالْأَسْحَارِ: هَلْ مِنْ تَائِبِ فَيُتَابُ عَلَيهِ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مُسْتَخِيرِ فَيُجَار، هَلْ مِنْ مُسْتَغِيثٍ فَيُعَاثُ» (٢).

<sup>(</sup>١) ساقطة من الظاهرية.

<sup>(</sup>۲) في الظاهرية: «يطلع» بدون واو.

<sup>(</sup>٣) في الظاهرية زيادة: «من النار».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في «تاريخ مدينة السلام» (٢١/ ٢٥ \_ ٢٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٠٦/٢) من طريق عبد الله بن أحمد بن أفلح البكري القاص أبو محمد، عن هلال بن العلاء، عن الخليل بن عبيد الله العبدي، عن أبيه ضمن حديث طويل.

قال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع، والمتهم به القاص [يعني: عبد الله بن أحمد بن أفلح]، والخليل وأبوه مجهولان»، وقال الذهبي في «الميزان» (٣٨٩ ـ ٣٨٩) عن عبد الله بن أحمد بن أفلح القاص : «متهم بالكذب، وأتى بخبر باطل» يقصد هذا الخبر بعينه.

<sup>(</sup>٥) في الظاهرية: «من المشرق».

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، لكن أخرج الإمام أحمد (٢٣٤٦)، والبزار (٦٤٩٦) من طريق زائدة بن أبي الرقاد، عن زياد النميريّ، عن أنس بن مالك قال: (كان النبيّ \_ ﷺ \_ إذا دخل رجب =

- \* واحتج بأن النبي ﷺ نهى أن تُخَصَّ ليلةُ الجمعة بقيام ويومُها بصيام، وحثَّ على العمل (١) ليلةَ القدر، فقال: «مَنْ قَامَ لَيلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٢).
  - \* فدلَّ على أن العمل فيها أفضل من العمل في ليلة الجمعة.

#### \* والجواب عنه:

أنَّ نهيه عن إفرادها بالعمل لا يدل على نقصان فضلها، وفضيلة غيرها عليها، ألا ترى أنه منهيُّ عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر<sup>(٦)</sup>، وقول النبيِّ ﷺ: «صَلَاتَانِ يَشْهَدُهُما مَلائِكَةُ اللَّيلِ وَمَلائِكَةُ النَّيلِ وَمَلائِكَةُ النَّيلِ وَمَلائِكَةُ النَّيلِ وَمَلائِكَةُ النَّيلِ وَمَلائِكَةُ النَّهارِ، يَصعَدُ هَذا وَيَنزِلُ هَذا»، وكذلك نهى عن صيام الفيدين وأيام التشريق، / وهما أفضل من غيرهما من الأيام.

<sup>=</sup> قال: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبارك لنا في رمضان»، وكان يقول: «ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر»). وفي إسناده زائدة بن أبي الرُّقاد منكر الحديث، لا سيما في روايته عن زياد النميريّ، انظر: «تقريب التهذيب» (١٩١٨)، و«تهذيب التهذيب» (١/ ٦٢٠). وشيخه زياد بن عبد الله النميري ضعيف أيضًا، كما قال الحافظ في «التقريب» (٢٠٨٧). أمَّا نزول الرب جلَّ وعلا في ثلث الليل الأخير، فثابت على الشمول لكل ليلة، وتخصيصه بليلة الجمعة دون غيرها لم أقف عليه.

<sup>(</sup>١) في الظاهرية زيادة: «في».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخان، وقد تقدم تخريجه (٣٢).

<sup>(</sup>٣) في الظاهرية زيادة: «وهما أفضل من غيرهما من الأوقات؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ﴾».

وقد قيل: إنَّه نهى عن إفرادها بالقيام تعظيمًا لها حتَّى يتقدمها (١) قيام، كما نهى أن نستقبل الشهر باليوم واليومين تعظيمًا له.

[ويحتمل أن يكون نهى أن يخص ليلتها بقيام؛ لئلَّا يغلب عليه النوم في يومها(٢)؛ لأنه منتظر لصلاة الجمعة.

### \* ونهى عن صيام يومها لوجهين:

أحدهما: أنه يسمى عيدًا، وقد نهى عن صيام يوم العيد.

الثاني: لئلًا يضعف في مقامه في الجامع](٣).

\* ونظرت فيما ألَّفه أحمد بن الحسين بن يعقوب بن مقسم المقرئ (٤)، في هذه المسألة، فقال:

• فأما السؤال الذي وقع الاختلاف فيه في ليلة الجمعة وليلة القدر، أيهما أفضل؟

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الثلاث، ولعل الصواب: (لا يتقدمها).

<sup>(</sup>٢) كتب قبالتها في الحاشية: (لعله فتنقض طهارته).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من الظاهرية.

<sup>(3)</sup> في الظاهرية: «أحمد بن محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم المقرئ»، وهو الصواب، وما في الأصل تصحيف أوقع ابن المحب في حيرة، فعلَّق قبالته في الحاشية قائلًا: «المشهور أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم صاحب ثعلب». ولأحمد هذا ترجمة في «تاريخ مدينة السلام» للخطيب (1/٣/١، رقم: ٢٥٩٧).

فذهب كل واحدٍ من أصحابنا إلى تعظيم (١) أحدهما، قولان سائغان، بعض الأصول وكثير من دلائل العقول على صواب قول كل واحدٍ منهما، فليس يجوز لأحدٍ أن يطلق الخطأ لقائل منهما.

### واعتمد في تفضيلها على شيئين:

أحدهما: أن ليلة الجمعة معيَّنةٌ بالأزمنة (٢)، ومعقولةٌ مشهودةٌ يشهد لها الخاصُّ والعامُّ من ذكرٍ وأنثى، وصغيرٍ وكبيرٍ، وبصيرٍ وضريرٍ، وتصل بركتها إلى الأحياء والأموات، وليلة القدر هي غير معيَّنة، فهو حدّ قد توجد وقد لا توجد (٣).

والثاني: أن ليلة الجمعة تتكرَّر، فثوابها يزيد على ليلة واحدة، ألا ترى أنَّ النبيَّ عَلَى لمَّا حُفِظ عنه تفضيل رجلٍ معيَّنٍ على رجلٍ معيَّنٍ، سمَّاهما وذكرهما بالفضل، ثم رجَّح أحدَهما على الآخر، فمات الفاضل منهما في حياته، وبقي المفضول، ثم مات، فذكر فضله ورجَّحه على صاحبه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد كنت ذكرت أن ذلك أفضل، فقال النبيُّ عَلَيْ: "فَأَينَ صَلَاتُهُ بَعدَ صَلاتِهِ، وَأَينَ صَدَقتَهُ بَعدَ صَدَقتِهِ"، وجعل يُعدِّد أعمال البرِّ التي زادها ثوابه وتضاعف، فقد علم أن ذلك الفضل إنما كان

<sup>(</sup>١) في الظاهرية: «تفضيل».

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية: «الأزمنة» بدون باء.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي الظاهرية: «وليلة القدر غير معينة؛ قد توجد، وقد لا توجد».

<sup>(</sup>٤) انظر: مسند أحمد (١٦٠٧٤).

أكثر وأزيد، وبين أنَّ ما ورد في فضل ليلة القدر يدل على فضلها في نفسها، آخر المسألة(١).

\* ونظرت فيما خرَّجَه أبو حفص بن شاهين، فذكر أشياء تدل على فضل / ليلة القدر على ليلة الجمعة، واختار ذلك:

منها: أن أول ما نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة (٢).

رواه ابن عباس قال: «نزل القرآن جملةً في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يُحدِث منه شيئًا أحدثه»(٣)، وهذه فضيلة لا يساويها غيرها.

ومنها: أنه فضَّلها، وأمر الخلق بطلبها.

رواه ابن عباس في قوله: ﴿وَأَبْتَعُواْ مَا كَتَبُ اللَّهُ لَكُمٌّ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، قال: «لبلة القدر»(٤).

ومنها: أن الله جعلها ليلة الحكم التي يَقضي اللهُ فيها قضاءَ السنة

<sup>(</sup>۱) هنا انتهت النسخة الظاهرية، والسياق واضح أنَّ باقي الكلام للمصنف، مما جعلني أرجح أن نسخة الظاهرية هي فرع عن الإبرازة الأولى للكتاب، وإن النسخة المصرية فرع عن الإبرازة الثانية، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (۷۹۳۰)، و«ابن جرير الطبري» (۲) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (۲۹۳)، و«ابن جرير الطبري» عن عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في (ص٣٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في (ص٣٢).

كلِّها من حياةٍ وموت، رجَّح وروى ذلك، عن مجاهدٍ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيُلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١]، قال: «ليلة الحكم»(١).

ومنها: أن الله جعلها أفضل ليلة في أفضل شهر، واختار من الليالي كلها ليلة القدر، ورَوَى ذلك عن كعبٍ أنه قال: "إن الله تعالى اختار الساعات، فاختار ساعات أوقات الصلاة، واختار الأيام، فاختار يوم الجمعة، واختار الشهور فاختار رمضان، واختار الليالي فاختار ليلة القدر»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٣٨٦/٢)، وابن أبي شيبة (٨٧٨٤)، و«ابن جرير الطبري» (٣٤/ ٤٤٥)، وغيرهم، من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ١٥).

ومنها: ما رَوَى /أبيُّ بن كعب قال: سمعت رسول الله ﷺ آنااءاً يقول: «الْتَمِسُوا لَيلَةٌ طَلِّبَةٌ، يقول: «الْتَمِسُوا لَيلَةَ الْقَدْرِ لَيلَةَ سَبع وَعِشرِينَ، إنَّها لَيلَةٌ طَلْقَةٌ طَيِّبَةٌ، لَيْسَتْ بِالْبَارِدَةِ ولا الحَارَّةِ، وَإِنَّ الشَّمْسَ تُصْبِحُ فِي تِلْكَ اللَّيلَةِ لَيسَ لَها شُعَاعٌ، وَمَنِ اسْتَطاعَ أَنْ يَغْتَسِلَ لَها وَيُؤَخِّرَ فِطْرَها إِلَى السَّحَرِ، ثُمَّ لِيَكُنْ أَوْلَ مَا يُفْطِرُ عَلَيهِ ضيح مِنْ لَبَنِ (۱).

ومنها: ما رَواهُ عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: 
﴿إِنَّ لَيلَةَ الْقَدْرِ كَأَنَّ فِيها قمرًا (٢) ، وَلا يَجِلُّ النَّجْم (٣) أَن يُرْمَى بِهِ فِي 
تِلْكَ اللَّيلَةِ حَتَّى الصَّبَاحِ ، وَإِنَّ مِنْ أَمَارَتِهَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ 
لا مشتعاعة (٤) ، كَأَنَّها الْقَمْرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى الشَّياطِينِ أَنْ 
تَخْرُجَ مَعَها يَومَئِذٍ » (٥).

ومنها: ما رَوَى أبو هريرة أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قال: «إنَّ الْمَلائِكَةَ يَلْكَ اللَّيلَةِ \_ يعني: ليلةَ القدرِ \_ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى» (٢).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) يعنى: ساطعًا.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وفرعه، ولعل الصواب (لنجم) بسقوط ألف (ال).

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل وفرعه، ولم أقف على هذه اللفظة وفي «المسند» (مستويةً
 لا شعاع لها) فإنَّ صحت، فلعل هذا تفسيرها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢٢٧٦٥) بنحوه، وفي إسناده مقال، ولبعضه شواهد، انظرها في تخريجه بحاشية «المسند».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطيالسي (٢٦٨٨)، ومن طريقه أحمد في «المسند» (١٠٧٣٤)، وعيره، وفي إسناده أبو العوَّام عِمران بن داوَر القطَّان، وهو أقرب إلى الضعف. انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي =

ومنها: مَا رَوَى أَبُو هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ قَامَ لَيلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١).

ومنها: ما روى عَبْدَة ابن أبي لبابة قال: «ذُقْتُ ماءَ البحرِ ليلةَ سبع وعشرين، فإذا هو عَذْب»(٢).

\* والجواب: أنَّ بعض هذه الأدلةِ قد تقدم ذكرُها، وقد أجبنا عنه، وبعضُها تفيد إثبات فضيلةٍ لها في نفسها، ولسنا نمنع من ذلك، وإنما خلافُنا في فضلها على غيرها، وليس فيها ما يدلُّ على ذلك، والله أعلم.

والحمد لله وحده، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد، وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

علَّقها من خط مصنفها محمد بن محمد الحنبليُّ (٣)

<sup>= (</sup>٨/ ٢٣٨، رقم: ١١٧٩٤)، و «تهذيب التهذيب» (٣/ ٣١٨ \_ ٣١٩)، وقد يشهد للمعنى قوله تعالى: ﴿ نَزَلُ ٱلْمَلَيْكِكُةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْلَكَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْلَكَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْلِ ﴾ [القدر: ٤].

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی (ص۳۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في (ص٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر التعريف به في: مقدمة التحقيق (ص٦) عند الحديث على وصف النسخ الخطية.

## قيد القراءة والسماع في المسجد الحرام

# بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

بلغ سماعًا بقراءة الشيخ المسند عبد الله التوم وبحضور المشايخ الفضلاء والسادة النبلاء: محمد بن ناصر العجمي، وعمر بن سعدي الجزائري، وإبراهيم التوم، وحماه الله الموريتاني، وبفوت يسير في أوله: جمال عبد السلام الهجرسي، وعمرو أحمد سليمان المصري، وخادمهم كاتب السطور يقابل في مصورة الأصل المخطوط. فصح وثبت والحمد لله في مجلس واحد بعد عصر يوم الثلاثاء ٢١ رمضان المبارك سنة ١٤٣٤ه بصحن المسجد الحرام بمكة المعظمة.

كتبه خادم العلم والعلماء نظام محم*زصيب الح يعقوبي* 



# المحتوى

| صفح | الموضوع ال                                            |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ٣   | مقدمة المعتني                                         |
| ٣   | التعريف بالمؤلِّف                                     |
| ٤   | التعريف بالكتاب                                       |
| ٥   | إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه                              |
| ٦   | وصف النسخ الخطية المعتمدة                             |
| ٩   | طبقة سماع الكتاب بخط الشيخ نظام يعقوبي                |
| 11  | نماذج صور من النسخ المعتمدة                           |
|     | النص المحقّق                                          |
| 74  | * مطلع الكتاب                                         |
| 74  | مسألة من رأى أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر        |
| 40  | * ذكر الوجه في ذلك والأدلة عند من رأى ذلك             |
| 44  | * ذكر أدلة من قال أنَّ ليلة القدر أفضل، والجواب عليها |
| 44  | ـ ذكر أن ليلة القدر خير من ألف شهر والجواب عليه       |
| ۳١  | ـ ذكر أن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم             |
| 41  | ـ ذكر أخبار في فضل ليلة القدر                         |
| 48  | _ من فضائلها أنها سلام حتى مطلع الفجر                 |

| ــ الجواب عن هذه الأخبار، والمقابلة بأخبار في فضل ليلة الجمعة . ٣٤ |
|--------------------------------------------------------------------|
| ذكر أحاديث في فضل من مات في ليلة الجمعة (حاشية)                    |
| _ مسألة الاحتجاج بالحث على العمل ليلة القدر والنهي عن أن           |
| تخصُّ الجمعة بصوم نهار أو قيام ليل، والردِّ على ذلك ٣٨             |
| <ul> <li>ألفه أحمد بن الحسين المقرئ في المسألة</li> </ul>          |
| ؛ ذكر ما خرَّجه ابن شاهين في فضل ليلة القدر والجواب عليه ٤١        |
| ؛ ختم الجزء                                                        |
| · قيد القراءة والسماع في المسجد الحرام                             |
| محتوى                                                              |